## الثمن الأول من الحزب الخامس

نِلْكَ أَلْرُسُلٌ فَضَمَلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلِمَ أَلَّهُ ۚ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَ رَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرُكِمَ ٱلْبَتِبِنَاتِ وَأَيَّدُ نَاهُ بِرُوحِ اللَّفُدُسِ وَلَوَشَاءَ أَلَّهُ مَا اَقُتَـتَلَ ٱلذِينَمِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُّ الْبُبِّنَكُ وَلَكِن إِخْنَلَفُواْ فَينَهُ مِ مَّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوِّ شَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلذِبنَءَ امَنُوۤاْ أَنفِ قُواْ مِتَ رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبَلِ أَنَ يَانِيَ يَوُمُ لَا بَبُعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةً "وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ١ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَكْحَى ۚ أَلْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوَمُ لِلَّهُ وَمَا فِي إِلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مَن ذَا الَّذِے يَشُفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعُلُّومَا بَأْبِنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَكَءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ وَلَايَعُودُهُ و حِفْظُهُ مَا وَهُوَأَلُعَائِيُ الْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلدِّبنِّ قَد تُبَاَّبَنَ ٱلرُّشُـدُ مِنَأَلْغَيَّ فَمَنَّ يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي لَا إَنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۗ إِللَّهُ وَلِيُّ الَّذِبِنَّ ءَامَنُوا بُحَيْ جُهُم مِنْ أَلْظُلُّنِ إِلْى ۖ أَلْتُورٌ وَالَّذِ بِنَكَ فَرُوٓا أُوۡلِيٓا وَمُهُمُ الطَّلَعُوتُ بُخِرِجُونَهُ مِنَ النَّوُرِ إِلَى ٱلظَّلَاتِ أَوْلَهَاكَ أَصْعَبْ البَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

## الثمن الثاني من الحزب الخامس

أَلَمُ نَذَرَ إِلَى أَلْذِكَ حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ مَ أَنَ - ابْنِكُ اللَّهُ الْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَنِي ٱلنبِ شَخِهِ وَبُعِيثٌ قَالَ أَنَآ أُجِے وَأَمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِجُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ يَالِّهِ بِمَا لِشَّمَسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغْرِبِ فَبُهْتَ ٱلذِے كَفَتَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِكَ اللَّقَوَمَ أَلظَّلِمِينٌ ۞ أَوْكَالذِكَ مَرَّعَلَىٰ قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَبَىٰ نُحْمِ مَ هَاذِهِ أِللَّهُ بَعُـدَ مَوْتِهَا فَأَمَّاتَهُ أَللَّهُ مِأْتَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَـنَهُ ۚ قَالَ كُرُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوُمًا آوَبَعُضَ يَوُمِّ قَالَ بَل لَبِثُتَ مِأْتُهَ عَامٍ فَانظُرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُبَيْتَسَنَّهُ وَا نَظُرِ إِلَىٰ حِمِارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِّ وَانظرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كُمَّا فَلْمَا تَبَــيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ أَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ صَّلَ ءِ قَدِيثٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرَنِّ كَيْفَ لَخُهِ الْمُؤْتِنَّ قَالَ أَوَلَمْ تُومِنَّ قَالَ بَلِيْ وَلَكِن لِيَطْمَ بِنَّ قَلْبِكُ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَأَلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجُعَلَ عَلَىٰ كُلِّجَبِلِمِّنْهُنَّ جُزُّءًا ثُمَّ اَدُعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَزِيبُ زُحَكِبُمٌ ۞ مَّثَلُ الذِبنَ يُنفِعُونَ أَمُوَالْكُمُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَنَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُكُلَةٍ مِمَانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ بَيْشَاءٌ وَاللَّهُ مُ وَاسِعٌ عَلِهِمٌ ۚ ۞ إَ لَذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُوَا لَهُمُ لِهُمُ لِهُ سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَمُّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ مَ بَحُزَنُونَ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الخامس

قَوْكٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَلَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَا ٓ أَذُى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيكُمْ اللهِ يَكَأَبُّهَا أَلَدِينَ وَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَانِكُمُ بِالْمَنِ وَالْأَذِي كَالْنِكُ يُنفِقُ مَالَهُ ورِئَآءَ أَلْتَاسِ وَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ فَمَتَلَّهُ وَكُمَّتُكِلُّ صَفُوا إِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُهُ وصَلَدًا لَا يَفُدِرُونَ عَلَى شَاءً عِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ فَ الْقَوْمَ ٱلْكِفِي بِنَ ١٠٠٠ الْقَوْمَ ٱلْكِفِي بِنَ ١٠٠٠ وَمَثَلُ الذِبنَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُمُ ابْنِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةً بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَانَتُ اَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ عِمَا تَعَـُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٥ أَيُودٌ أَحَدُكُرُو أَن تَكُونَ لَهُ مُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ تَجُرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُلَهُ وفِبهَا مِن كُلِّ الثَّكَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِكِبُرُ وَلَهُ و ذُرِّتَيَةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتٌ كَذَالِكَ يُبَيِّرُ أَلَّكُ لَكُوْ الْايَاتِ لَعَلَّكُمْ الْنَفَكُرُونَ ۞ يَنَا يَنُهَا أَلَّذِينَ

يَّاأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ ٱلَارْضِ وَلَا تَبْمَتَمُواْ الْخَبِينَ مِنْـهُ نُنفِقُونَ وَلَسُـتُمُ بِّ اخِذِ يرِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيدٌ وَاعْلَوُاْ أَزَّ اللَّهَ عَنِيٌ حَمِيدٌ ١ الشَّـ يُطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَـ قُرَ وَيَا مُرُكُم إِلْفَحُشَآءٌ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضُلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ بُوتِ الْحِكَمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُونَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوتِي خَيْرًا كَتِيرًا وَمَا يَنْتُكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ أَلَا لَبَلْبُ ۗ ۞ وَمَآ أَنفَ قُتُمُ مِّن نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُ م مِّن تَّذَرِ فَإِنَّ أَللَّهَ يَعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِ إِن شُبُدُوا ۗ الصَّدَقَاتِ فَنِعِكُمَا هِحَرَّ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوْتُوهُا أَلْفُ قَرَأَهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعُمُ مَلُونَ خَبِيرٌ ۞

## الثمن الخامس من الحزب الخامس

لْيَسَى عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ ۖ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَتَكَأَهُ وَمَا نُسْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَ نَفُسِكُمٌ وَمَا تُسْفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِغَـَاءَ وَجُهِ اِللَّهِ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرِيُونَ ۚ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظُلُّمُونَّ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ الذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرِّبًا فِ أَلَارْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغُنِيكَآءَ مِنَ أَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِبِهِهُمْ لَا يَسَتَّكُونَ أَلْتَاسَ إِنْحَافَّ وَمَا نُتُنفِقُواْ مِنْ خَسِيْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِـهِ ٥ عَلِيــ ثُمَّ اللَّهِ إِلَّهِ بِنَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُ باليه وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَيْنَةَ فَلَهُ مُوَّ أَجُرُهُ مُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوُفُّ عَلَيْهِمٌ وَلَا هُمُ يَحُنَ نُونَ سَ أَلَذِينَ يَاكُلُونَ أَلْرِبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ الذِك بَتَخَتَبَطُهُ ۖ النَّهَ مَيطَانُ مِنَ الْمُسَتَّ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوَّا إِنَّمَا أَلْبُهُمُ مِثُلُ الرِّبَوْا ۚ وَأَحَلَّ أَلَّهُ ۖ الْبُنِّيعَ وَحَدَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَنجَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِن رَبِهِ مَ فَانْ لَهِي فَلَهُ مِمَا سَلَفَ وَأَمَّرُهُ وَ إِلْحَ أَسَّكِي وَمَنُ عَادَ فَأَوُٰ لِإِنَّكَ أَصَحَبُ ۚ النِّارِ هُ مَ فِيهَا خَـٰلِدُ ونَ ۗ ۞ يَحْعَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْكِ إِلْصَدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفِتَارِ آثِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَءَا تَوُا الزَّكُوٰةَ لَهُـُمُةَ أَنجُرُهُـمْعِندَ رَبِّهِـمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ بَحُنَ نُونٌ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهُ الَّذِبِنَ ءَا مَنُواْ اِتَّـَقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ أَلْرِبَوَا ۚ إِن كُنتُم مُّومِنِ بِنَ ۗ ۞ فَإِن لَرُّ تَفَعُكُواْ فَاذَ نُواْ بِحَرِّهِ مِنَ أَنتَهِ وَرَسُولِهِ ٓ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وسُ أُمُوا لِكُمْ لَا تَظَلِمُ نَ وَلَا نُظُلَّمُونَ ۞

وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسُرَةٌ وَأَن تَصَدَّ قُواْخَيْرٌ لَّكُمُّة إِنْ كُنْئُمُ نَعَالَمُونَ ۞ وَاتَّـقُواْ بَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلْحَ أَسُّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰكُ لَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظَامُونَ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ امَنْ وَأَ إِذَا تَدَايَنْ مُ مِدِّينِ الْحَرَ ٱجَلِ مُّسَــمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكُنُبُ بَبُنكُرُ كَاتِبُكُ بِالْعَـَدُ لِ وَلاَ يَا بَ كَانِبُ أَنْ يَكُنُبُ كَا عَلْمُهُ أَلَّاهُ فَلْيَكُنُبُ وَأَبْمُ لِلْ إِلانِك عَلَيْهِ إِلْكُونَ وَلَيْتَنَّقِ إِللَّهَ رَبُّهُ وَ لَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلَدِكَ عَلَيْهِ أَكْوَقُ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوُلَا يَسَنْ تَطِيعُ أَنَ بَثُرِلُ هُوَ فَأَبُمُ لِلُ وَلِبُّهُ وِإِلْعَدُ لِ وَاسْتَنتُم دُواْ شَهِيدَ يَنِ مِّن رِجَالِكُرُ فَإِن لَرَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْنَكِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِبْهُمَا فَنُذَكِّرَإِحْدِبْهُمَا أَلْاخْرِيُّ وَلَا يَابَ أَلشُّهَ دَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْءَمُوۤاْ أَن تَكَّتُبُوهُ صَغِيرًا أَوِّكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمُّهُ أَقْسَطُ عِندَ أَلَّهُ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَاكَةِ وَأَذَ بِزِلَ أَلَاتَرَتَابُوۤاْ إِلَّا ۚ أَن تَكُونَ تِجَـٰلَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَكُنكَ مُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَكُمْ تَكُتُبُوهَا وَأَشِّهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعُتُمُّ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفَعُلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعُلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُرُ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُكِلِّ شُكِّهِ عَلِيهٌ ٣ وَإِن كُنتُمُ

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمَرْتَجِدُواْكَانِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَّةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيُؤَدِّ اللِّكِ اوْتُمِنَأُمَانَكَهُ وَلَيَتَّنَى أِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا نَكَتُمُواْ الشُّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكُمْنُهَا فَإِنَّهُۥ وَالشُّهَا وَاشُّهُ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ عَلِيهُ ۗ ۞ لِلهِ مَافِحِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَافِحَ أَنْفُسِكُمُرَ ۚ أَوَ تُحَنِّـ فُوهُ يُحَاسِبُكُرُ بِهِ أَلَّهُ فَيَغَـٰ فِرَ لِمَنْ يَبَثَـَاءُ وَيُعَـٰذِبُ مَنْيَّتُ آءُ وَاللَّهُ عَلَىٰكَ لِي شَكَءٍ قَدِينٌ ۞ -امَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عُ وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ ء وَكُنْبِهِ ء وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفُنَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوُا سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا غُفُ رَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيرٌ ۞ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ فَفُسًّا إِلَّا وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا ثُوَاخِذُنَآ إِن نُسِّسِينَآ أَوَاخُطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِمُّلُ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كَمَاحَمَلْتَهُ وعَلَى أَلَذِينَ مِنْ قَبُلِنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِدِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلِيْكَ فَانْصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّهِ فِرِينَ ٣ إللهَ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِمِ أَلَمِّ ۚ ۞ أَلَّهَ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ إِلَّا هُوْ أَلْحَى ۚ أَلْفَيَتُومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمًا بَهُنَ يَدَيْهِ ۚ وَأَنْزَلَ أَلْتَوْرِبْةَ وَالْإِنجِيلَ ۞ مِن فَبَكُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ أَلْفُرْقَانَ إِنَّ أَلذِ بنَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ اِللَّهِ لَمُهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْفِقَامٌ ۞ انَّ أَنْتَهَ لَا

إِنَّ أَنَّهَ لَا بَخْفِيٰ عَلَيْهِ شَكَّءٌ فِي إِلَارْضِ وَلَافِ اِلسَّمَآءِ ۞ هُوَ أَلْذِك يُصَوِّرُكُوُ فِي إِلْارْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَاهَ إِلاَ هُوَّ الْعَزِينُ الْحَكِيمٌ ۞ هُوَالْدِتَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِكَنْبُ مِنْهُ ءَايَنْتُ تُحَكَمَنكُ هُنَّ أُمُّ الكِكنَبِ وَأَخَرُ مُنَشَابِهَاتُكُ فَأَمَّا الذِبنَ فِي فُلُوبِهِمّ زَيْغُ ُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ النِّغَآءَ أَلْفِنْنَةِ وَابِّنِغَآءَ نَاوِيلِهِ وَمَايعَلَمُ تَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَلْلَهُ ۚ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ـ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّ كُوْإِلَّا ۖ أَوُلُوا ۚ الْالْبَابْ ۞ رَبَّنَا لَا تُنزِغُ قُلُوبَنَا بَعَـٰ دَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنَتَ أَلُوَهَابُ ۗ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ أَلْلَهَ لَا يُخْلِفُ الِلِيعَادَ ۞ إِنَّ الدِينَ كَفَرُواْ لَن تُعُنِّنِي عَنْهُمُ وَالْمُولِكُمُ وَلَا أُولَا أُولَا هُم مِّنَ أَنَّهِ شَـٰيُكًا ۚ وَأَوُلَٰإِكَ هُـمَ وَقُودُ الْبَّارِ ۞ كَدَأَبِءَ الِ فِرْعَوْنَا وَالذِينَ مِن قَبَلِهِ مِ كَذَّ بُواْ بِئَايَلْنِنَا فَأَخَذَهُمُ أَلَّهُ بِذُ نُوبِهِ مِّ وَاللَّهُ شَـدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَـرُواْسَــتُخُلَبُونَ وَتُحَتَّمُونَ إِلَىٰ جَهَنَّـمُّ وَبِهِسَ أَلِمُهَا ذُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُوْءَ ءَايَةُ ۗ فِ فِئَتَيْنِ النَقَنَا "فِتَةٌ تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجُرِي كَافِرَةٌ تَرَوُنَهُ مُمِّثُلَيَّهِمْ رَأَىَ ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَمَنْ يَتَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِهِ إِلَابْصِلْرِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَالْبُنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسْتَوْمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْبُّ ذَالِكَ مَتَاحُ الْحَيَوْةِ الدُّنْبُ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ الْمُتَابِ ٥ قُلَ أَوْ نَبِتُكُم